وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كَةِ السُّجُدُواْ لِلاَدَمَ فُسَجَدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَلِجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ اَمْرِرَبِّرْءَ أَفَتَنَّخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتِنَهُ \* أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُرْ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ مَّا أَشْهَد تُهُمُ مَ خَلْقَ أَلسَّ مَلُواتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥ وَيَوْمَ يَغُولُ نَادُواْ شُرَكَاءً يَ أَلَذِينَ زَعَمَتُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِفَا ﴿ وَرَءَا أَلْجُرْمُونَ أَلْنَارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَافِعُوهَا وَلَرْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۖ وَلَفَدَ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا أَلْفُرْءَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ألانسَانُ أَكَ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يَوُمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْمُدِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّا أَنْ تَانِيَهُمْ سُنَّةُ ۚ الْا قَرِلِينَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَدَابُ قِبَالَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُدْسَلِينَ إِلَّهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَاطِ لِ لِيُدُحِضُواْ بِرِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُواْءَا يَلِيْ وَمَآ أُنْذِرُواْ هُ زُوَّا ۞ وَمَنَ اَظُلَرُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا فَدَّ مَتْ بَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فَالُوبِهِ مُنَ أَكِ تَلَاهُ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فَالُوبِهِ مُنَ أَكِ عَلَنَا عَلَىٰ فَالُوبِهِ مُنَ أَكِ عَلَنَا عَلَىٰ فَالُوبِهِ مُنَ أَكِ يَّفَ قَهُوهُ وَفِي ءَا ذَا نِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِي فَكَنْ يَهَنَدُوا إِذًا آبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ أَلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ بُوَاخِذُ هُم نِمَا كَسَبُواْ لَجَكَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَمُ مُ مَوْعِدُ لَّنَ يَّجَدُ وأُمِن دُونِدِ مَوْ بِلاً ۞ وَتِلْكَ أَلْقُرِيَ